

## الصّبِيُّ والمِذْياع





١ ــ دَحَلَ مُحمَّدٌ غُرفَةَ المَكْتَبِ فى مَنْزِلِهِم ، وبِيَدِهِ لُغْبَتُهُ قِطارٌ
جَميل ، فَرَأَى عَلَى المَكْتَبِ مِذْياعًا « رِادْيو » صَغيرًا لِوالِدِه .



٢ ــ تَرَكَ مَحَمَّدُ لُعْبَتَه ، وأَمْسَكَ المِذْياعَ الصَّغيرِ ، وراحَ يُقلَبُهُ يَيْنَ
يَدَيْه ، ويَعْبَثُ بِأَزْرارِهِ ومَفاتيحِه ...



٣ ــ جَلَسَ مُحَمَّدٌ عَلَى الأَرْض ، وفَتَحَ باطِنَ المِذْياع ، وجَعَلَ يَفْكُ عُدَّتَهُ قِطْعة قِطْعة ، وسِلْكًا سِلْكا .



خَلَتْ عَلَيْهِ وَالِدَتْهُ الحُجْرَة ، فَرَأْتُ ابْنَهَا يَجْلِسُ عَلَى الأَرْض ، وَالمِذْياعُ حَوْلَهُ قِطَعًا صَغيرَةً مُبَعْثَرَة .



مَحَمَّدٌ والِدَتَهُ غَضْبَى، فَقَالَ لَها: لا تَغْضَبَى يا أُمّاه، فإنَّما أُريدُ أَنْ أَرَى ما بِدا حِلِ المِدْياع، وسَوْفَ أُعيدُ كُلَّ قِطْعَةٍ إِلَى مَكانِها.
قَالَتْ لَهُ والِدَتُه: لَقَدْ أَتُلَفْتَ المِدْياع يا مُحَمَّد.

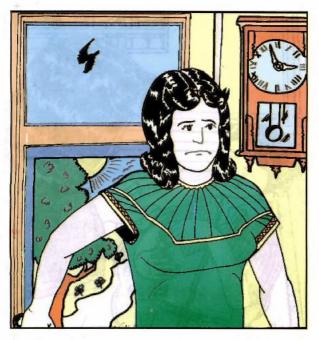

٦ حَرَجَتْ أَمَّهُ مِنْ حُجْرَةِ المَكْتَبِ وَهِيَ حَزِينَة ، فَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لا فَائِدَةَ مِنْ إصْلاحِ المِدْياع ، فالأَسْلاكُ والقِطَعُ بِداخِلِهِ دَقيقَـةٌ حَسَاسَة .



٧ — كَانَ مُحَمَّدٌ يَظُنُّ أَنَّ بِإِمْكَانِهِ أَنْ يَجْمَعَ الأَسْلاكَ الدَّقِيقَة ،
والقِطَعَ الصَّغيرَة ، ويَضَعَها فى داخِلِ المِدْياع ، ولْكِنْ لا فائِدة ،
فَالمِدْياعُ لَنْ يَتَكَلَّم بَعْدَ الآن .



٨ = عِنْدَما عادَ واللهُ مُحَمَّدٍ مِنْ عَمَلِه ، أَمْسَكَ المِذْياعَ وضَغَط
على زِرِّ التَّشْغيل ، و لٰكِنَّ المِذْياعَ لَمْ يَنْطِق .

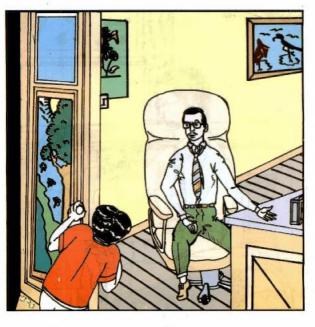

٩ ــ عَرَف والِدُ مُحَمَّد ، أَنَّ ابْنَهُ عَبَثَ بَالمِذْياعِ فَأَتْلَقَه ، فَناداهُ
وقالَ لَهُ غاضِبا : ماذا فَعَلْتَ بَالمِذْياعِ يا مُحَمَّد ؟ لَقَدْ أَتْلَفْتَه .



١٠ - وَأَمْسَكَ بِيَدِ الْبِنِهِ وَقَالَ لَه : لِنَفْرِضْ أَنَّ شَخْصًا أَرادَ أَنْ يَعْرِفَ
كَيْفَ تَعْمَلُ يَدُ الإِنْسان ، وكَيْفَ تُحَرِّكُ أَصابِعَها ، هَلْ يَأْخَذُ سِكِينًا
ويَشْقُ بِهِ اليَدَ لِيَرَى ما بِداخِلِها ، وَيَعْرِفَ كَيْفَ تَعْمَل ؟



١١ ـ قَالَ مُحَمَّد: لا يا أَبى ، لا يَصِحُ أَنْ يَفْعَلَ الشَّحْصُ ذَلِك ،
قَهْذِهِ يَدُ إِنْسَانٍ حَى ، ولَيْسَتْ جَمادًا لا يُحِسَ . أَرْجو يا أَبى أَنْ تُسامِحنى ، فَلَنْ أَعْبَتَ بِشَيْءٍ لا يَخْصُنى بَعْدَ الآن .



١٢ ـ قَالَ وَالِدُه : إِنَّمَا أَصْرِبُ لَكَ مَثَلاً لِتَفْهَمَ مَا أَعْنَى . فَإِذَا أَرْدُتَ مَعْرِفَةَ أَى شَيْء ، فَاسْأَلْ عَنْهُ ولا تَعْبَثْ بِه . قَالَ مُحَمَّد : سَمْعًا وطاعَةً يا أَبى ، وَأَنَا آسِفٌ لِمَا فَعَلْت .